## الثمن الأول من الحزب الواحد و العشرون

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلذِينَ يَسُتَاذِنُونَكَ وَهُمْ ۗ أَغَنِيَآ ۗ رَضُواْ بِأَنَّ سَّكُونُواْ مَعَ أَكُنَوَ الِفِ وَطَبَعَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعَامُونَ ١ يَعْنَذِرُونَ إِلَيْكُورُهُ إِذَا رَجَعْتُمُ وَإِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْنَذِرُواْ لَن نُّومِنَ لَكُور قَدُ نَبَأَنَا أَلْلَهُ مِنَ آخْبِارِكُمْ وَسَيَرَى أَللَّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَ شُكَّرَ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُتُبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ سَيَخَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُرُو إِذَا إَنقَلَبْتُمُو إِلَيْهِمِ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنَّهُمُ وَ إِنَّهُ مُ رِجُسُ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُرُ لِتَرْضَوْاْ عَنَهُمُ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنَّهُمْ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ إِلْقَوْمِ الْفَلسِفِينَ ﴿ الْاَعْرَابُ أَشَدُّ كُفَّرًا وَنِفَاقًا وَأَجَّدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنْزَلَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ } وَاللَّهُ عَلِجٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ أَلاَعْزَابِ مَنْ بَّتَغِّذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَثَرَبَّصُ بِكُو الدَّوَآيِرَ عَلَبْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِبُمُ ۗ ۞ وَمِنَ أَلَاعُرَابِ مَنْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَنْتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ أَلَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَآ إِنَّهَا قُرُبَتُهُ لَّهُمْ سَيُدُ خِلْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ١ وَالْسَابِفُونَ أَلَا وَلُونَ مِنَ أَلَمُهَاجِرِينَ وَالْانصِارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ أَللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَتُهُ وَأَعَدُّ لَهُ مُ جَنَّاتٍ تَجْرِ عُ تَحْنَهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِ بَنَ فِهِمَآ أَبَدًا ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ

وَمِمَّنَّ حَوِّلُكُمْ مِّنَ أَلَاعُرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ اَهُلِ الْمُدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى أَلْتِفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمُّ نَحُنُ نَعُلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمُ مَّرَتَكِينِ ثُمَّ يُرُدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٌ ٥ وَءَ اخَرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مِرْ خَلَطُواْ عَمَادَ صَلِحًا وَءَ اخَرَ سَيِّئًا عَسَى أَلَّهُ أَنْ يَنُوبَ عَلَيْهِمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۞ خُذْ مِنَ آمُوَ الهِمْ صَدَقَةُ تُطُلِقٍ رُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ صَلَوَ إِنَّكَ سَكُنُّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ الْمَرْبَعُ الْمُوا أَنَّ أَلَّهُ هُوَ يَفْ بَلُ النَّوُبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ وَيَاخُذُ الصَّدَ قَاتِ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْتَوَّابُ أَلْرَجِبُمُ ۞ وَقُلِ إِعْمَلُواْ فَسَيَرَى أَلِلَهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَنُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْخَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَتِئُكُمُ مِمَا كُنْتُمُ تَعَلَّمَلُونَ ۞ وَءَ اخَرُونَ مُرْجَوُنَ لِأَمْرِ أِللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمُ وَإِمَّا يَنتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيكُمْ ۞ اِلَّذِينَ اَتُّخَذُواْ مَسْبِعِدًا ضِرَارًا وَكُفْـُرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِلَّـٰنَ حَارَبَ أَلْنَهَ وَرَسُولَهُ ومِن فَبَـٰلُ وَلَيَحَـٰ لِفُنَّ إِنَ آرَدُ نَآ إِلَّا أَنْحُسُبُنِّي وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَ لَا يُونَ لَا تَفَتُمْ فِيهِ أَبَدَا لَمُتَسَجِدُ اسِسَ عَلَى أَلْتَقَوِي مِنَ أَوَّلِ يَوْمٍ آحَتُيُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِي فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنَطَهَ رُوَّا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهَرِينَ ﴿ أَفَهَنُ اسِّسَ بُنْيَانُهُ وَعَلَىٰ نَـعُوىٰ مِنَ أَلْتُهِ وَرِضُوَانِ خَبُرُ أَمَ مَّنُ السِّسَ بُنْيَانُهُ وَعَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هِ ارِ فَانْهَارَ بِهِ عِ فِ نَارِ جَمَنَكُمَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ فَ الْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْبَانُهُمُ أَلَاكِ بَنَوْارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا أَن تُفَطَّعَ قُلُوبُهُ مُّ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمُ

## الثمن الثالث من الحزب الواحد و العشرون

إِنَّ أَلَّهَ إَشْ نَبَرِى مِزَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمُّوا لَهُم بِأَنَّ لَهُ مُ الْجَتَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعُـدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي إِللَّهِ وَالْإِنْجِيل وَالْفُرْءَانَّ وَمَنَ اَوْفِي بِعَهْدِهِ عِرَى أَلَّهُ فَاسُنَابُشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الذِكِ بَايَعْنُم بِيرٌ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١ الْتَآيِبُونَ الْعَابِدُ وَنَ أَكْتَامِدُونَ السَّآيِخُونَ الْوَاكِعُونَ أَلْسَاجِدُونَ أَلَامِرُونَ بِالْمُعَرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ إِلْمُنكَ رِوَا كُمَا يُعَلُّونَ لِحُدُودِ إِللَّهِ وَبَشِّرِ اللَّهُ مِنسِينَ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسَنَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلُوۡكَانُوٓا أُوۡلِهِ قُرۡبِهِ مِنْ بَعۡدِ مَاتَبَيِّنَ لَمُهُوٓ أَنَّهُ مُوَ أَضْعَبْ الْجَعِيمِ ١ وَمَا كَانَ السَيْغَفَادُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْيِهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُقٌّ لِلهِ نَكِرًا أَمِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَقَاا ؟ حَلِيكُمْ ١٤ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعُدَ إِذْ هَدِيهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمُ مَّا يَنَّ فُونَ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَكَّ عِلِيكُمْ ﴿ اللَّهَ لَهُ وَالَّ أَلَّهَ لَهُ و مُلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ شَجِّء وَيَمْيِثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اِللَّهِ مِنْ وَكِيِّ وَلَانَصِيرٍ ۞ لُّقَدَتَّابَ

لَّقَدَتَّابَ أَلَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيَّءِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْانصِارِ الَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ فِي سَاعَذِ أَلْعُسُرَةِ مِنْ بَعَـٰدِ مَاكَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ نُكَّ تَابَ عَلَيْهِمُ وَ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيثُ ١ وَعَلَى أَلْثَلَنَةِ إِلَّذِينَ خُلِّفُواْ تَحَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ اَلَارُضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُو ٓ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوٓا أَن لَّا مَلَجًا مِنَ أَلَّهِ إِلَّهَ إِلَيَّهِ ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا أَن لَّا مَلَجَا إِنَّ أَلَّهَ ۚ هُوَ أَلْتَوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِنَّـٰ فُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمُدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ أَلَاعُرَابِ أَنْ يَنَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ إِللَّهِ وَ لَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهِ عَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأْ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمُ مَصَةٌ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَا لُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيَلًا إِلَّا كَيْبَ لَهُم بِيء عَلُّ صَلِحٌ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْحُسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَيبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمَّ لِيَجَرِّرِيَهُمُ أَلْلَهُ أَحُسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٌ فَلُولَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُ وَإِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحَدُذُرُونَ ۞ يتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ

## الثمن الخامس من الحزب الواحد و العشرون

يَكَأَيُّهُا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ فَكَتِلُواْ أَلَدِينَ يَلُوُنَكُم مِّنَ ٱلۡكُٰڣَّارِ وَلَٰبَحِـدُواْ فِيكُمۡ عِلْظَةَ ۖ وَاعۡـاَمُوٓاْ أَزَّالَتُهَ مَعَ أَلْمُتَّفِينٌ ۞ وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتُ شُورَةٌ ۚ فَمِنْهُ مِ مَّنْ يَّ فَوُلُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ ﴿ إِيمَانًا فَأَمَّا أَلْذِبِنَ ءَامَنُواْ فَزَادَ تُهُمُّ وَإِيمَانَا وَهُمْ يَسُنَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا أَلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّكُونُ فَزَادَ تُهُمِّ رِجُسًا إِلَىٰ رِجُسِهِمَ وَمَا نُواْ وَهُمْ مَ كَلِفِرُونَ ١٠ أَوَ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً ۚ اَوُ مَرَّتَكِينِ ثُمَّ لَا يَنْوُبُونَ وَلَاهُمُ يَذَّكَّ رُونٌّ ﴿ وَإِذَا مَا أَنُولَتُ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعُضُهُمُ وَ إِلَىٰ بَعُضٍ هَـٰلُ يَرِيْكُم مِّنَ آحَدِ ثُـمَّ اَنصَـرَفُواْ صَرَفَ أَلَّهُ قُلُوبَهُ م بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لا يَفْ فَهُونَ ١ لَفَنَدُ جَآءً كُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَيْرِينُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُمْ حَرِيضٌ عَلَيْتُكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُ تَجِيثُ ۚ ﴿ فَإِن نَوَلُّوا فَقُلُ حَسِّبِي أَلَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ا مرأنته التخمز الرجيم أَلَيْرٌ تِلْكَ ءَ ايَنْ الْمِي تَبْ الْحِيَبِ الْحَكِيمِ ٥ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا آنَ آوَحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُٰلِ مِّنْهُمُ ۚ أَنَ آنذِ رِ إِلنََّاسُّ وَبَشِّ رِ الذِبنَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَكُمْ قَدَمَ صِدْ قِ عِندَ رَبِّهِمِّ قَالَ أَنْكُفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسِحَ يُمُّينِ ٢ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ

## الثمن السادس من الحزب الواحد و العشرون

إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الذِهِ خَلَقَ أَلْسَّمَلُونِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَنْ أَيَّامِ ثُمَّ آسُنَوى عَلَى أَلْعَرُشِ يُدَبِّرُ أَلَامُرٌ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنَ بَعْدِ إِذْ نِيِّ ذَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو ۖ فَاعْبُدُ وَهُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُو جَمِيعًا وَعُدَ أَللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبُدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِبَجْنِي أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ ۗ وَالذِينَ كَفَـُرُواْ لَحَـُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ ٱلِبُمُّ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَأَلذِے جَعَلَ أَلشَّمُسَ ضِيَآءً وَالْفَتَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ و مَنَازِلَ لِتَعَلَّمُواْ عَدَدَ أَلْسِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ أَلْنَهُ ذَا لِكَ إِلَّا بِالْحَقَّ نُفَصِّلُ الْكَيْتِ لِفَوْمِ بِيَعُ لَمُونَّ ۞ إِنَّ فِي اِنْحِيْنَالَهِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَـلَقَ أَلَّهُ مِنْ فَإِللَّهُ وَالنَّهُ إِنَّ مَا خَلَقَ أَللَّهُ فِي إِللَّهُ مَا وَالنَّهُ وَتِ وَالْارْضِ لَا يَنْ لِتَقُومِ يَنَّفُونَّ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِفَآءَ نَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَاطْمَأْنَوُاْ بِهَا وَالذِينَ هُمْ عَنَ ايَاتِنَا غَلِفِلُونَ ۞ أَوْلَيْكَ مَأْوِيهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونٌ ۞ إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَلِعَتِ بَهَدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِح مِن تَحْنِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّانِ النَّعِيمُ ٥ دَعُويْهُمْ فِنِهَا سُبْعَنَكَ أَللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ مَ فِيهَا سَكَارِهُ وَءَاخِدُ دَعُويْهُمُ وَأَنِ أَكْمَدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَاكُمِينٌ ٥ وَلُوْ بُعَجِتْ لَ

وَلُوَّ بُعَجِةً لَ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِللَّهَ رَاسَتِ عَجَالَهُ مِ بِالْخَيْرِ لَقُضِي إِلَيْهِمُ وَ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِ طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ أَلِانسَانَ أَلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبُهِ مَ أَوْ قَاعِدًا آوَقَاأِبِمَا ۚ فَلَمَّا كَشَفُنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَنَ لَّهُ يَدُعُنَآ إِلَىٰ ضُـــــِّـ مَّسَّهُ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعَـُ مَلُونٌ ۞ وَلَفَدَ اَهَلَكُنَا أَلْقُرُونَ مِن قَبُلِكُمْ لَتَا ظَلَوُا وَجَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ نَجْرِنِ الْقَوْمَ ٱلْجُرِّمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِي إِلَارْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ نَعُمَلُونَ ١ وَإِذَا نُبَتِّلِي عَلَيْهِمُ وَ عَالَيْكُ عَلَيْهِمُ وَ عَالَكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَ عَالَكُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَ عَالَكُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَ عَالَكُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَ عَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَ عَالِكُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَ عَالَكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَ عَلَيْهُمُ وَ عَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَ عَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَ عَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَ عَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَّهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَّهُمُ وَعَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ وَعَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ مَا يُعْمِلُونَ لَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَعَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عُلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا لَعَلَّهُ لَا يَرَجُونَ لِقَاءَ نَا آيتِ بِفُرْءَانِ غَيْرِ هَاذَ آ أَوْ بَدِّلَهُ فَلَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ ابَدِّلَهُ ومِن تِلْفَاءَ عُ نَفْسِيَ إِنَ اَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِحَ إِلَىَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَخِةِ عَذَابَ يَوُم عَظِبُّم ۞ قُل لَوْ شَاءَ أَلَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وعَلَيْكُم وَلَا ٓ أَدُرِيكُم بِه ۗ ۦ فَقَدُ لَيِنْتُ فِيكُرُ عُمُرًا مِّن فَبُلِدِيَّ أَفَلَا نَعُ فِلُونَ ۞ فَنَنَ اَظْلَرُ مِتَنِ إِفْ نَبَرِيْ عَلَى أَلَّهَ كُذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَا يَكْتِهِ عِنَّ إِنَّهُ وَلَا يُفَلِحُ الْمُجُدِّرِمُونَ ۞ وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُ لَآءِ شُفَعَا وَنَاعِندَ أَللَّهِ قُلَ أَنُنَبِّءُونَ أَللَّهَ عَالَا يَعَلَمُ فِي إِلسَّمَوْتِ وَلَا فِي إِلَارْضِ شُبِحَنَهُ وَنَعَالِيٰعَمَّا يُشُرِكُونَّ ۞

وَمَا كَانَ أَلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةَ وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَـٰةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيهِ مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥ وَيَقُولُونَ لَوُلَا ۚ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِّن رَّبِّهِ ۗ فَقُلِ إِنَّمَا أَلْغَيْبُ لِلهِ فَانْنَظِرُوۤا إِنَّ مَعَكُم مِّنَ أَلَّىٰنَظِرِينَ ۖ ۞ وَإِذَا أَذَقَنَا أَلْتَاسَ رَحْمَةً مِّن بَعُدِ ضَرَّآءَ مَسَّنَهُ مُوَ إِذَا لَهُم مَّكُنُ فِي عَايَانِنَا قُلِ إِللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَا تَمَّكُرُ وَنَّ ۞ هُوَ أَلْدِے يُسَيِّرُكُمُ لِهِ اِلْبَرِّ وَالْبَحِيِّ حَتَّى ٓإِذَا كُنْنُمُ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ نُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَ هُ مُ الْمُوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ وَأَجْدِهِ أَجِيطَ بِهِمَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنَ اَبْحَيْنَكَا مِنْ هَاذِهِ مِلْكُونَنَّ مِنَ أَلشَّاكِح بنَّ ۞ فَلَمَّا أَنْجِيهُ مُن إِذَاهُمُ يَبْغُونَ فِي إِلَارُضِ بِغَيْرِ اِكْحَقٌّ يَكَأَيُّهَا أَلْتَاسُ إِنَّمَا يَغُيُكُو عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ مَّنَكُمُ أَكْحَيَوْةِ اِللُّهُ نَبِيا نُـمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنَبِّئُكُمُ نِمَا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿ إِنَّمَامَثَلُ الْحَيَوْةِ اللُّانْيِا كَمَاءَ انزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءَ فَاخْنَلَطَّ بِيهِ نَبَاتُ الْكَارُضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْانْعَـٰكُمْ حَتَّىٰ ٓ إِذَآ أَخَذَتِ إِلَارْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظَنَّ أَهُلُهَآ أَنَّهُ مُ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَبْلِهَآ أَمُّرُنَا لَيَّلًا أَوْنَهَارًا فِحَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَنَ لَّرَّتَعَنَ بِالْامْسِّ كَذَا لِكَ نُفَصِّلُ الْمَيْتِ لِلْقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ۞ وَاللَّهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دِ ارِ السَّكَلِمِ وَيَهُدِ مَنُ يَّشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسَتَقِيمٌ لِّلَذِينَ أَحُسَــنُواْ